

وأَخَذُ (بَيْدِبًا) يُحذِّثُه عَن الصُّداقة والأصَّدقاءِ ، وحُقُوقَ كُلُّ صَديقَ على صَديقهِ ، وواجباتِهِ نَحُوه ، حتى تَدُومَ الصَّداقةَ بَيْنَهُما وكَيْفَ أَنَّ الصَّدِيقَ الْحَقِيقَى - إِذَا أَخُلُصَ لِصِدِيقِهِ بِكُونُ أَصَّفَى مِنَ الأخ الشُّقيق ، ويُحِقُّ للإنْسان أنَّ بِأَتَّمِنْهُ على أَدقُ اسْرار حياتِهِ ؟ ولماذا يتعينُ على المرَّءِ أَنْ يُدَفِّقَ في احْتيار أصدقائه ، لأنَّ الصُّديقُ الَّحَيِّرُ يَهْدِي إلى طريقَ الْمُقَّ ؟ وكيف أنَّ الصُّديقَ الْمُخْلِصَ يكونُ كَالْعُمْلَةِ النَّادِرةِ التِّي تَرَّدَادُ قِيمَتُهَا على مَرُّ الآيَّام ، ولذلك لا يَنْبِعَى التَّفْرِيطُ فيها بِسُهُولَةٍ ؟

جلسَ الْملِكُ (دَبْشَلَيمُ) يُنْصِتُ بِاسْتَمْتَاعَ إِلَى حَدِيثِ وَرَيْرِهِ وَمُسْتَشَارِهِ

الْحكيم (بَيْدِبَا) الْفَيْلَسُوفِ.

فلمًا انْتَهى (بَيْدِبَا) الْفَيْلَسُوفُ مِنْ كلامِهِ نَظْرِ إِلَيْهِ (دَبْشَلِيمُ) الْمَلِكُ قَائِلاً : \_ قَدْ تَحَدُّثْتُ فَأَجَدُّتَ الْحَدِيثُ عَنِ الصَّدَاقَةِ وَالأَصَدَّقَاءِ .. و الآن أربدُ مِنْكَ انْهَا الْحَكِيمُ أَنْ تَضَيِّرِتِ لَى صَثَالاً لِصِدِيقَيْنِ

تتحول صداقتُهُمَا إِلَى شَخْنَاءَ ، وعَدَاوَةَ ويغَضَاءَ ..







فقالَ الابنُّ الأكْبِرُ :

ـ صدقَّتَ بِا أَبِى .. هذا ما يجِبُ أَنْ يسْعَى إليه كلُّ عَاقَلٍ فَى هذه الْحياةِ ..

واستمرُ الأبُ قائلاً:

- ولكئ يُحقَّق المرءُ هذه الأهداف فإن عليه أربعة واجبات يجبُ أنْ يقوم بها : اكْتِساب الْمالِ بالْحلالِ .. ثم اسْتِثْمارَ هذا الْمالِ وحُسنُ الْقِيامِ عليه حتى يَثْمُو .. ثم إنفاقه فيما يُصلّحُ الْمعيشة ، ويقومُ بحاجة الأهل والإِخْوانِ والْمُحَتَّاجِينَ ، فيعودُ عليه نَفْعُهُ في الدُّنْيا والآخرة ..

فقالَ الابْنُ الأوْسنط:

ـ هذا حقّ با أبي ..

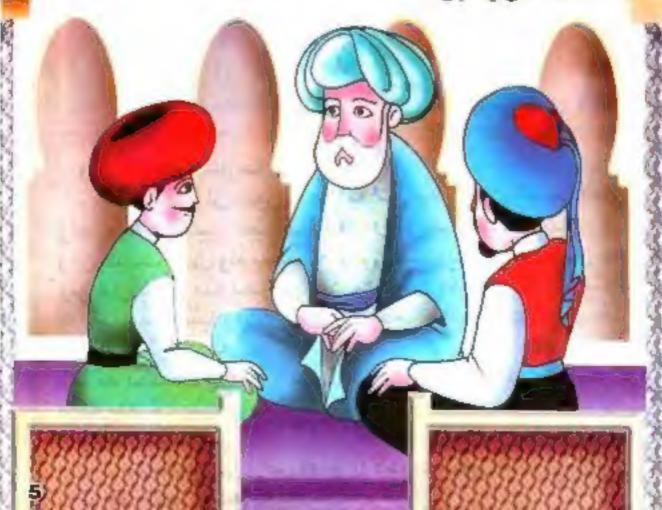



وأضافُ الأبُ شارحًا :

فَمِّنَ لَا يَغْمَلُ لَنَ يَكُونَ لَهُ مَالٌ يِعِيشُ مِنَّهُ .. وَمَنِ اكْتُسِبُ الْمَالُ ، وَيَقِي صِاحِبُهُ بِلا مَالُ .. وَمَن اكْتُسِبُ الْمَالُ .. وَمَن اكْتُسِبُ الْمَالُ .. وَمَن اكْتُسِبُ الْمَالُ حَتَى وَمَن اكْتُسِبُ الْمَالُ وَلَمْ يَسِنتُثُمْرُهُ حتى يُنْمَيّهُ وَيُكْثِرُهُ ، نَفَدَ الْمَالُ حتى وَمَن كَان يُنْفِقُ الْمَالُ حتى وَمَن كَان لَهُ مَالُ وَلَمْ يُنْفِقُهُ وَلَوْ كَان يُنْفِقُ مِنْهُ بِحِرْص وَحَدر ... وَمَنْ كَان لَهُ مَالُ وَلَمْ يُنْفِقُهُ مِنْ أَجْلُ نَفْع النَّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، كَانَ كَالْفَقِيرِ الْمُعْدِمِ ، الذي لا مَالُ لَهُ ...

فقال الابْنُ الأصنَّعْرُ: \_ قد احْسنَدْتَ بِا أَبِي .. يجِبُ على كُلِّ مِنَّا أَنْ يبحثُ لِنفُسِهِ عَنْ

مهْنَة يتُكسَّبُ مِنْهَا رِزْقَهُ وقال الابْنُ الأكْبِرُ :

\_ انا سأنْطلقُ إلى أرّض (ميون) لأُجَرَّبُ حَظَّى هُناكَ . فو افقَهُ الأِبُ ، ودعَا لهُ بِالسُّلامَةِ والرِّرُقِ ..





وأقامُ (شُنْرِبُة) في الْمَرْجِ حتى سَمِنَ وأَمِنَ مِنَ الْخَوَّفِ .. ثُمُ آخذَ يَخُورُ ويْرِفَعُ صَوَّتَهُ بِالْخُوارِ ..

وكان قريبًا من المرج غابة صنعيرة ، فيها أسد ضخم عظيم الهَيْبَة ، وقد التَّفُتُ حوله السنباغ والذَّنابُ والتُعالِبُ والْفُهُودُ والنُّمُورُ وَبُنَاتُ آوَى وغيْرُها مِنَ الْحَيوانات الضُّوَارى والْوُحُوشِ الكَوَاسِر ..

وكان الاستدُ مَلكًا على كُلُّ هذه الْحدِوَانَاتِ ، بِأَمْرُ ويَنْهَى كَيْفَ شاءَ ، والْجميعُ يُأتَمِرُونَ بِأَمْرِهِ ويُطيعونَهُ حُوْفًا مِنْه ، ويأتُونَهُ بطَعامِهِ كُلُّ يوْمِ حُوْفًا مِنْه ..









- إِنَّ لِكُلُّ إِنْسِانَ مُنْزِلَةُ وَقَدْرًا وَشَانًا ، وَعَلَيْهِ أَنْ يِقْنَعَ بِهَا ، لِأَنُّ مِنْ يَقْنَعَ بِهَا ، لِأَنُّ مِنْ يَقْنِهِ مَنْ هُو أَعْلَى مِنْهُ أَتَّعِبِ يَفْسِهُ ، ويَغْصِ عَيِّشِهُ .. فقال (دِمْنَة)





وحاول (كليلة) جاهدا أنْ يَرُدُ أَخَاهُ (دِمْنَةَ) عَنْ رَغْبَتهِ في التُقَرُّبِ مِنَ الأَسَدِ ومُصنادَقته ، لكنُّ (دِمْنَةَ) جَعَل أُدُنَا مِن طين ، وأَذُنَا مِنْ عَجِين ، فلمْ يَسنَتْمِعُ إلى تُصنَّحِهِ ، وانْطلقَ إلى داخلِ المُنزِل لِلْقَاءِ الأسدِ ...

اسَّنْتَأَذَنَّ (دَمْنَةُ) ودخل على الأسيد ، فستلَّمَ عليَّه ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ الأَسَدُ مُسْتَثَكِرًا ، ونظرَ إلى بَعْض جُلْسَائِهِ قَائِلاً ؛

ـ مَنْ هذا الشُخْصُ ال

فأجابة أحدُ جُلْسَانِهِ قَائِلاً :

إِنَّهُ (دِمْتَةُ) ابِنُ قُلان ..

فالتَّفْتُ الأسدُ إلى (دمْنَةً) قَائلًا :

- كُنْتُ أَعْرِفُ أَبِاكَ .. أَيْنَ أَنْتَ الآنَ ؟



فقال (دِمْنَةُ) :

انا مَنْ خَدمِكَ الْمُخلِصِينَ آئِها الْملكُ الْعظيمُ ، ولذلك فأنا مُلازمُ لِيَابِكُ لَيْل فَهارَ ، رجاءَ أَنْ تَحْتَاجَ إلى في أَمْر خطيرٍ أَوْ مَسْنُورَةٍ ، فَأَعَيدُكُ فَي أَمْر خطيرٍ أَوْ مَسْنُورَةٍ ، فَأَعِيدُكُ فَيهما بِرَأْيِي ، أَوْ أَبْدُلُ لَكَ نَفْسِي ...

فَظُنُ الأسدُ أَنَّ لَدَى (دِمْنَة) نَصِيحَةً أَو رَايًا مُقَيدًا جِاءَ يُسْيِرُ

عليُّه به ، ولذلك الْتَغْتَ إلى جُلْسائِه قَائلاً :

\_ إِنَّ الْعَالَمَ الْحَقِّ ، ذَا الْمُرُوءَةِ وَالْمَشُورَةِ وَالرَّاْى غَالَبًا مَا يَكُونُ مَعْمُورًا ، لا يَعْرِفُهُ آحَدُ ، لَكُنْ يَبْدُو أَنْ مَثْرُلَةَ (دَمْنَةَ) قَدْ أَنْ لَهَا الأَوَانُ ، حتى تَعْلُو وَتَرْتَفَعَ ..

فُلمًا أَذُركَ (دِمْنَةُ) أَنَّ الأسد قد أعْجِب بِه قال:

هذا يُزيدُنى إصبرارًا على خَدْمَتِكَ أَيُّها الْملك ، وثبقٌ بأنَّنى لن أُقصيرٌ في ذلك الرّأى الثّافع و المشورة الصّادقة لك ..



